## الثمن السابع من الحزب السادس و الأربعون

وَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ و مُنِيبًا الْيَهُ وْ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ وَنِعَةَ كَمِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدُعُوٓاْ إِلَيْهِ مِن قَبَلُ وَجَعَلَ لِلهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ " قُلُ تَحَتَّعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنَ أَصْعَبِ إِلَبَّارِّ۞ أَمَنَ هُوَقَانِتُ ـ انَآءَ ٱلبيل سَاجِدًا وَقَايِمَا يَحُذُرُا لَاخِرَةً وَيَرْجُوا رَحَمَةً رَبِّهِ مُ قُلْ هَلْ يَسُنتُوكِ أَلْذِبِنَ يَعُلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعُلَمُونَ إِنَّا يَتَ ذَكِّرُ أُوْلُواْ الْأَلْبَابُ ۞ قُلْ يَغِيبَا دِ إِلَّذِينَ عَامَنُواْ اِتَ قُواْ رَبَّكُمُّ لِلذِينَ أَحُسَنُواْ فِي هَاذِهِ إِللَّهُ نَبِا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اَللَّهِ وَاسِعَةُ ۗ إِغَّا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُ م بِغَيْرِحِسَابٌ ۞ قُلِ إِنِّيَ أَيْرِتُ أَنَّ أَعُبُدَ أَلَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ۞ وَأَمُرْتُ لِأَنَ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١ فُلِ إِنِّي أَخَافُ إِنَّ عَصَيْتُ رَدِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٌ ١ قُلِ إِللَّهَ أَعۡبُدُ مُخۡلِصَا لَّهُ وِيتِّنِّ ۞ فَاعۡبُدُواْمَا شِئۡتُمُ مِّن دُونِهِ ٓ عَلْلِ اِنَّ أَنْخَلِيرِينَ أَلْذِينَ خَسِرُوٓ أَنَّفُسَهُمَّ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ أَلْقِيَـٰمَةٌ ۗ أَلَا ذَالِكَ هُوَ أَكُنْ مُرَانُ الْمُبِينُ ٥ لَهُ مِين فَوْقِهِ مُرظُلُلٌ مِنَ البّارِ وَمِن تَحْتِهِ مُ ظَلَلٌ ذَا لِكَ بُحَوِقُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ويَغِيبَادِ فَاتَّ فَوُنِّ ١ وَالذِينَ اَجْتَنَبُواْ الطُّغُونَ أَنَّ يَعَبُدُوهَا وَأَنَابُوٓاْ إِلَى أَنتَهِ لَهُ مُ اَلَّبُشَرَّىٰ فَكَشِّرَ عِبَادِ ١ إِلَّذِينَ يَسَنَتَمِعُونَ أَلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَخُسَنَهُ وَأُولَلِكَ أَلَذِينَ هَدِيهُ مُ أَلِدَهُ ۚ وَأَوْلَإَكَ هُمُو ٓ أَوُلُواۤ الْالْبَابِ ۞ أَفَهَنَ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَانَتَ تُنقِذُ مَن فِي النِّارِّ ١ لَكِنِ الذِبنَ اتَّعَوَا رَبَّهُمُ مَ لَكُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبَنِيَّةٌ تَجُرِك مِن تَكْتِهَا أَلاَنْهَارُ وَعُدَ أَلَّهُ لَا يُخْلِفُ أَلَّهُ الْمُعَادُّ ٥ أَلَةُ تَرَ